### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرربيع الثانر ٢٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحَمْدُ لِلّهِ هُوَ الغَنِيُّ وَعِبَادُهُ الفُقَرَاءُ، وَهُو القَوِيُّ وَخَلْقُهُ هُمُ الضُّعَفَاءُ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَمَّنْ أَسَاءَ، وَأَشْكُرُهُ بَسَطَ الرِّزْقَ وَأَجْزَلَ النَّعْمَاءَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحُمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هُوَ الأخشَى لِرَبِّهِ وَالْأَتْقَى، أَكْثَرُ العِبَادِ ذِكْرًا ، وَأَصْدَقُهُمْ شُكْرًا، هُوَ الأخشَى الله وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ وَمَنْ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسِ / اتَّقُوا الله حَقَّ التَّقْوَى، فَتَقْوَى اللهِ سَبيلُ الْهُدَى، وَالْفَلَاحِ وَالرِّزْقِ وَالنَّجَاحِ (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ خَرْجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا))

تَوَكَّلْتُ فِي رِزْقِي عَلَى اللهِ خَالِقِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّ اللهَ لاشَكَّ رَازِقِي وَمَايَكُ مِنْ رِزْقِ فَلَيْسَ يُفَوُتُنِي وَلَوْ كَانَ فِي البِحَارِ الْعَوامِقِ سَيَأْتِي بِهِ اللهُ العَظِيمُ بِفَضلِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنِّي اللِّسَانُ بِنَاطِقِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنِّي اللِّسَانُ بِنَاطِقِ

#### الرزاق الرزاق

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

فَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَسْرَةً وَقَدْ قَسَمَ الرَّحْمَنُ رِزْقَ الْحَلَائِقِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / أَكْثَرُ مَا يَشْغَلُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، وَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ مَا مُشْرِقٍ، وَالتَّطَلُّعُ لِمُسْتَقْبَلٍ مَادِّيٍّ مُشْرِقٍ، وَلَوْ الْهِتِمَامَهُمْ هُوَ اِنْشِغَالُهُمْ بِرِزْقِهِمْ، وَالتَّطَلُّعُ لِمُسْتَقْبَلٍ مَادِّيٍّ مُشْرِقٍ، وَلَوْ تَأَمَّلُ العَاقِلُ فِي نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ لِعَلَمَ يَقِينًا أَنَّ الرِّزْقَ مَضْمُونُ مِنْ عَنْدِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ القَائِلُ ((وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ عِنْدِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ القَائِلُ ((وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ عَنْدِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ القَائِلُ ((وَفِي السَّمَاءِ وِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوْرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون)) وَالْقَائِلُ ((وَكَأَيِّن مَّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ ((وَكَأَيِّن مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )) وَقَالَ تَعَالَى ((فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ))

وَاللّهُ تَعَالَى حَلَقَ الْحَلْقَ لِعِبَادَتِهِ ،كَمَا قَالَ تَعَالَى ((وَمَا حَلَقْتُ الْجُنَّ اَ وَالْأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ )) وَتَكَفَّلَ بِرِزْقِهِمْ وَضَمِنَهُ لَهُمْ ،كَمَا قَالَ تَعَالَى ((اللَّهُ اللَّذِي حَلَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمُيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)) وَقَالَ تَعَالَى ((اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ ثُمَّ مَيْتِكُمْ أَمُّ يَمُيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)) وَقَالَ تَعَالَى ((وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ))

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

فَالرِّرْقُ حَبْلُ مُمْدُودٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى دُونَ شَرِيكٍ وَلَا مُعِينٍ ، وَيَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَى البِرِّ وَالفَاحِرِ، وَالْمُؤْمِنِ وَالكَافِرِ بَلْ عَلَى الْجِرِّ وَالفَاحِرِ، وَالْمُؤْمِنِ وَالكَافِرِ بَلْ عَلَى الْجَلْقِ أَجْمَعِينَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ )) فَسُبْحَانَ مَنْ المُتَدَّ رِزْقُهُ لِلبَهَائِمِ فَضْلًا عَنِ العُقَلَاءِ، فَرَزَقَ لَوْعَدُونَ )) فَسُبْحَانَ مَنْ المُتَدَّ رِزْقُهُ لِلبَهَائِمِ فَضْلًا عَنِ العُقَلَاءِ، فَرَزَقَ الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، وَالسِّبَاعَ فِي جُحُورِهَا، وَالْحِيتَانَ فِي قَاعِ بِحَارِهَا، وَالطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، وَالسِّبَاعَ فِي جُحُورِهَا، وَالْحِيتَانَ فِي قَاعِ بِحَارِهَا، وَشَمَلَ رِزْقُهُ الدَّوَابَّ بِأَنْوَاعِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي وَشَمَلَ رِزْقُهُ الدَّوَابَ بِأَنْوَاعِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى (( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ))

وَلَوْ أَنْصَفَ العَبْدُ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَعَلِمَ أَنَّ فَضْلَهُ فِيمَا مَنَعَهُ أَعْظَمُ عَلَيْهِ

مِمَّا آتَاهُ، فَاللّهُ لَا يَمْنَعُ عَبْدَهُ الدُّنْيَا إِلَّا لَيُعْطِيَهُ، وَلَا اِبْتَلَاهُ إِلَّا لَيُعَافِيَهُ،

وَلَا أَمَاتَهُ إِلَّا لَيُحْيِيهُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الحَدِيثِ الصَّحِيحُ: " أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُم "

وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُم "

## الرَّزَاق

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني و١٤٣٩هـ

وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ اِسْتِجْلَابِ الرِّزْقِ: عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْوَاهُ، وَالتَّفَرُّغُ لَهَا، وَالإعْتِنَاءُ كِمَا، وَقَدْ أَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ؛ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي امْلاً صَدْرَكَ غِنَىً ، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلاَّتُ صَدْرَكَ شُعْلاً ، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ " صَحَّحَهُ الْأَلْبَايِيُّ .

وَلَا يَعْنِي هَذَا - عِبَادَ اللهِ - تَرْكُ فِعْلِ الأَسْبَابِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ فَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ )) فَالْمُسْلِمُ السَّعِيدُ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ )) فَالْمُسْلِمُ السَّعِيدُ هُوَ الَّذِي تَعْتَدِلُ أَمَامَهُ مَسَالِكُ الحَيَاةِ فِي طَلَبَ الرِّزْقِ، فَيَعْمَلُ هُوَ النَّذِي تَعْتَدِلُ أَمَامَهُ مَسَالِكُ الحَيَاةِ فِي طَلَبَ الرِّزْقِ، فَيَعْمَلُ وَيَتَصَبَّبُ عَرَقُهُ لِيَتَطَهَّرَ وَيَتَحَرَّرَ مِنْ فَضَلَاتِ الكَسَلِ لِيَكْسَبَ الكَسْبِ لِيَكْسَبَ الكَسْبُ الحَلَالُ ، وَقَدْ رَأَى الْفَارُوقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوْمًا قَابِعَينِ فِي رُكُنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمْعَةِ فَسَأَلُهُمْ مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ اللّهُ عَنْهُ - بالدُّرَةِ ، وَقَالُ: فَيْ اللهُ عَنْهُ - بالدُّرَةِ ، وَقَالَ: لَكُنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَضَرْبُهُمْ عَمْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بالدُّرَةِ ، وَقَالُ: لَكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّرْقِ وَيَقُولُ: اللّهُمَّ أُرْزُقْنِي وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَا لَكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّرْقِ وَيَقُولُ: اللّهُمَّ أُرْزُقْنِي وَقَدْ عَلِمَ أَنَ

#### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيرييع الثانر ٢٤٣٩هـ

السَّمَاءَ لَا تُمُّطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، وَاللَّهُ يَقُولُ: (( فإذا قُضِيتِ الصلاَّةُ فَانْتَشِروا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّه ))

وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِجْلَابِ الرَّرْقِ: الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ الْجُدْبَ ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَشَكَا إِلَيْهِ الْمُقَانَ بَعْفِرِ اللَّهَ ، فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ؟ آخِرُ جَفَافَ بُسْتَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ؟ آخِرُ جَفَافَ بُسْتَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِي شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (( فَقُلْتُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (( فَقُلْتُ وَعَيْرُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّه وَمُنْ أَسْبَابِ السِّيَحُلَابِ الرِّرْقِ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ اللّه وَمِنْ أَسْبَابِ السِّيحُلَابِ الرِّرْقِ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ اللّه وَمِنْ أَسْبَابِ السِّيحِلَابِ الرِّرُقِ: التَّوَكُلُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى، قَالَ اللّه تَعَالَى: ((وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ وَمَنِي وَمَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكُلُونَ عَلَى صَحِيحٍ أَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "

# الرَّزَاق

#### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيرييع الثانر ٢٤٣٩هـ

فَاتَّقُوا الله - عِبَادَ اللهِ - وَأَصْدُقُوا بِيَقِينِكُمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى هُوَ الرَّزَّاقُ فِي السَّعَةِ وَالشِّدَّةِ ، وَفِي الرَّحَاءِ وَالضِّيقِ ، وَالأَمْنِ وَالْحَوْفِ ، وَالسِّلْمِ وَالْحَرْبِ .

باركَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الكتابِ والسُّنة، وَنَفَعنا بِمَا فِيهِما مِنَ الآياتِ وَالْحِكْمَةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذا، واسْتغفرِ اللهُ لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم

#### اَلْخُطْبَةُ التَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَّهِ اللّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ :

وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِحْلَابِ الرِّزْقِ: صِلَةُ الرَّحِمِ ، فَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِجْلَابِ الرِّرْقِ: الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ الله تَعَالَى: (( وَمَا أَنفَقْتُمْ مّن شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ )) وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِجْلَابِ الرِّزْقِ: الإِحْسَانُ إِلَى الضَّعَفَاءِ وَالفُقَرَاءِ، وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِجْلَابِ الرِّزْقِ: الإِحْسَانُ إِلَى الضَّعَفَاءِ وَالفُقَرَاءِ، وَبَدْلُ العَوْنِ لِحُمْ ،قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابغُوني في وَبَدْلُ العَوْنِ لِحُمْ ،قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابغُوني في ضعفائِكُم، فإنَّا ترزقُونَ وتُنصرونَ بضعفائِكُم " رَوْاهُ الحَاكِمُ وَالتَّرْمِذِيُّ .

وَمِنْ أَسْبَابِ اِسْتِحْلَابِ الرِّرْقِ: الدُّعَاءُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَسْبَابِ اِسْتِحْلَابِ الرِّرْقِ: الدُّعَاءُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَطْعِمْكُمْ ... الْحَدِيث ))

اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا رِزْقًا وَاسِعًا، حَلَالًا طَيِّبًا، رِزْقًا مِنْ غَيْرِ كَدٍّ ، وَاسْتَجِبْ دُعَائَنَا مِنْ غَيْرِ رَدِّ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،

الرَّزَاق

#### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثانر ٢٤٣٩ هـ

وَالْبُحْلِ وَالْجُوْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى وَالْبُحْلِ وَالْبُكُمْ ، فَقَالَ (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدةً صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدةً صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسْرًا)) رَوَاهُ مُسْلِم .